# الأَرْبَعُونَ النَّوَوِيَّةُ

لِلإِمَامِ

أَبِي زَكَرِيًا، يَحْيَى بْنِ شَرَفِ النَّوْوِيِّ الشَّافِمِيُ ( ٦٣١ ـ ٦٧٦هـ)

مَعَ زِيَادَةِ أَبُنِ رَجَبِ الْحَنْبَلِيِّ (٧٣٦ ـ ٧٧٩هـ)

## بئين يرانه والخزالج يثن

## الحَدِيثُ الأَوَّلُ

عَنْ أُمِير المُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْص، عُمَرَ بْن الخَطَّابِ \_ رَهُجُهُ \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ ٱمْرِى: مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، نَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَو ٱمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، رَوَاهُ إِمَامًا المُحَدِّثِينَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ؛ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُغِيرَةِ بْنِ بَرْدِزْبَهُ البُخَارِيُّ الجُعْفِيُّ.

وَأَبِوُ الحُسَيْنِ، مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمِ القُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ فِي صَحِيحَيْهِمَا الَّلذَيْنِ هُمَا أَصَحُّ الكُتُبِ المُصَنَّفَةِ.

## الحَدِيثُ الثَّانِي

عَنْ عُمَرَ ﴿ مَنْهُ لَ أَيْضاً لَ قَالَ: بَيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ ، شَدِيدُ بَيَاضِ الثَّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعرِ ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا الشَّعِيِ ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ .

وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الإِسْلَامُ: أَنْ تَشْهَدَ أَن قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَتُعْرِبَيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ إِن ٱسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّفُهُ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ؟ قَالَ: أَنْ تُؤمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤمِنَ بِالقَدَرِ، خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَ الأَّمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِحَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي البُنْيَانِ.

قَالَ: ثُمَّ ٱنْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيّاً، ثُمَّ قَالَ لِي:

الأربعون النووية \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

يَا عُمَرُ! أَنَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَنَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ٧٢ \_\_\_\_\_ متون طالب العلم، المستوى الأول

#### الحَدِيثُ الثَّالِثُ

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ مِنْ اللَّهِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَن يَقُولُ: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِنَّا مِلْكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَإِنَّا مِ الرَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْم رَمَضَانَ " رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

## الحَدِيثُ الرَّابِعُ

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ثُمَّ يُرسَلُ إِلَيْهِ المَلَكُ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَثْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَمِيدٍ.

فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلَهَا. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّادِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ ۚ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلَهَا» رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. الأربعون النووية \_\_\_\_\_\_\_\_\_٥٧

#### الحَدِيثُ الخَامِسُ

عَنْ أُمُّ المُؤْمِنِينَ - أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ -، عَائِشَةَ فَهُا فَاللَّهِ اللَّهِ عَائِشَةَ فَهُا فَاللَّهُ اللَّهِ ﷺ: «مَعنْ أَحْدَثَ فِي آمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ؛ فَهُوَ رَدُّ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدُّهُ.

#### الحَدِيثُ السَّادِسُ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، النُّعْمَانِ بْنِ بَشيرٍ ـ ﴿ اللَّهِ ا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَن اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ ٱسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَام؛ كالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ؛ أَلَا وَهِيَ القَلْبُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ السَّابِعُ

عَنْ أَبِي رُفَيَّةَ؛ تَحِيمِ بْنِ أَوْسِ الدَّادِيِّ ـ هَنْ أَوْسِ الدَّادِيِّ ـ هَنْ أَنْ النَّصِيحَةُ اللَّينُ النَّصِيحَةُ الْكَانُ ، وَلَا النَّصِيحَةُ الْكَانُ ، وَلَا النَّمِينَ ، وَعَامَّتِهِمْ المَسْلِمِينَ ، وَعَامَّتِهِمْ الوَاهُ مُسْلِمْ. وَعَامَّتِهِمْ الوَاهُ مُسْلِمْ.

#### الحَدِيثُ الثَّامِنُ

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ - ﴿ النّاسَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لّا إِلَهَ إِلّا اللّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ، وَيُوْتُوا رَسُولُ اللّهِ، وَيُوْتُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى » رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

#### الحَدِيثُ التَّاسِعُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَحْدِ
- رَهُ اللَّهِ ﷺ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
«مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَٱجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ
فَأْتُوا مِنْهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ كَفْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَٱخْتِلَافُهُمْ عَلَى
أَنْبِيَائِهِمْ الرَّوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ العَاشِرُ

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَخُذِي بِالحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟!» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ الحَادِي عَشَرَ

عَنْ أَبِي مِحَمَّدِ، الحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالَبٍ ـ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَرَيْحَانَةِ ـ ﷺ - قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «دَعْ مَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ» رَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ، يَرِيبُكَ» رَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### الحَدِيثُ الثَّانِي عَشَرَ

#### الحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ هُ اللهِ \_ وَ اللهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ وَ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُجِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُجِبُّ لِنَفْسِهِ (رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ

عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسْعُودٍ - ﴿ مَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا يَحِلُّ دَمُ ٱمْرِى مُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

#### الحَدِيثُ الخَامِسَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَهِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ ﷺ فَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر ؟ فَلْيُقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِو ؛ فَلْيُقُرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِوِ ؛ فَلْيُكُومُ ضَيْفَهُ » رَوَاهُ النَّخُومِ مُصَيْفَهُ » رَوَاهُ البُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ .

٨٠ \_\_\_\_\_متون طالب العلم، المستوى الأول

#### الحَدِيثُ السَّادِسَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ ظَيْهُ \_ أَنَّ رَجُلاً قَـالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِي، قَالَ: ﴿لَا تَغْضَبُ، فَرَدَّدَ مِرَاراً، قَالَ: لَا تَغْضَبْ ﴿ رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

#### الحَدِيثُ السَّابِعَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي يَعْلَى، شَدَّادِ بْنِ أَوْسَ - رَجِّهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ - عَنَّ وَجَلَّ - كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا وَجَلَّ مَ فَأَحْسِنُوا القِتْلَة، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَة، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَة، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَة، وَإِذَا ذَبَحْتُمُ مَ فَأَرْتَهُ، وَلْيُرِحْ لَلْهُ مِنْ اللَّهُ مَ وَلْيُرِحْ فَيَحْتَهُ وَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ الثَّامِنَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي ذَرِّ، جُندُبِ بْنِ جُنَادَةَ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - حَنْ الرَّحْمَنِ، مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - حَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَتَّقِ اللَّهَ حَبْثُمَا كُنْتَ، وَأَنْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ " رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## الحَدِيثُ التَّاسِعُ عَشَرَ

عَنْ أَبِي العَبَّاسِ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاس - ر الله عَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِي عَلَيْ يَوْماً فَقَالَ: «يَا غُلَامُ! إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: ٱحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، ٱحْفَظِ اللَّهَ تَحِدُهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَأَسْأَلِ اللَّهُ، وَإِذَا ٱسْتَعَنْتَ فَٱسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَٱعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَو ٱجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيءٍ ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَىءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ» رَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ التَّرْمِذِيِّ: "أَحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشَّدَّةِ، وَٱعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ
يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ
لِيُخْطِئَكَ، وَٱعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الفَرْجَ مَعَ الكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً».

#### الحَدِيثُ العِشْرُونَ

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ الْأَنْصَارِيِّ السَبَدْدِيِّ - هَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ، فَأَصْنَعْ مَا شِفْتَ" دَوَاهُ البُخَارِيُّ.

#### الحَدِيثُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ

عَــنْ أَبِــي عَــمْــردٍ - وَقِــيــلَ: أَبِــي عَمْرةَ ـ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ وَقِــيــلَ: أَبِــي عَمْرةَ ـ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ وَقَلْهُ ـ قَالَ: قُلْتُ وَلَا لَمْنُ أَسَالًا مَ فَوْلاً لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً غَيْرَكَ فَالَ: «قُلْ: آمَنْتُ مِاللَّهِ، ثُمَّ أُسْتَقِمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَادِيِّ - فَا اللَّهِ اللَّهِ الأَنْصَادِيِّ - فَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَكْتُ المَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ المَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ الحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى الحَلَالَ، وحَرَّمْتُ الحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى الحَلَالَ، وحَرَّمْتُ الجَنَّةَ؟ قَالَ: "نَعَمْ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ

عَنْ أبى مَالِكِ، الحَارِثِ بْن عَاصِم الأَشْعَرِيُّ \_ ﴿ فَالُّهُ مِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ً «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ نَمْلَأُ المِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ - أو تَسمُلُأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالقُرْآنُ حُجَّةً لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُهَا، أَوْ مُوبِقُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## الحَدِيثُ الرَّابِعُ والعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ \_ ﴿ وَهِ ۗ \_ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ \_ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ يَا عِبْهِ إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً فَلَا تَظَالَمُوا.

يَا عِبَادِي ا كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَأَسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ.

يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَٱسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ.

يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَٱسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ.

يَا هِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً، فَٱسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ. يَـا عِـبَـادِي! إِنَّـكُـمْ لَـنْ تَـبْـلُـغُـوا ضَـرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي.

يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَنْفَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئاً.

يَـا عِـبَـادِي! لَـوْ أَنَّ أَوَّلَـكُـمْ وَآخِـرَكُـمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى شَيْئاً.

يَا حِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ. يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوفِيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً، فَكُمْ، ثُمَّ أُوفِيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً، فَلَا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلكَ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### الحَدِيثُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي ذَرِّ \_ فَيْ \_ أَيْضاً: أَنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالُوا لِلنَّبِي عَلَيْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا نَصَّدَّقُونَ؟! إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ نَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهُوتَهُ، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟! قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامِ أَكَانَ عَلَبْهِ وِزْرٌ؟! فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلَالِ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ

عَنْ أَسِي هُرَيْرةً - فَ اللهَ عَلَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ الاَّثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ مَدْقَةٌ، وَكُلُّ خُطُوةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُوةٍ مَن الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَتُحِيطُ الأَذَى عَن الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَتُحِيطُ الأَذَى عَن الطَّريقِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

## الحَدِيثُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ - هَا اللَّهِ - عَنَ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْخُلُقِ. النَّبِيِّ قَالَ: «البِرُّ: حُسْنُ الْخُلُقِ. وَالإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدِ - وَ اللّهِ اللّهِ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدِ - وَ اللّهِ اللّهِ عَنِ البِرِّ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: «جِعْتُ نَسْأَلُ عَنِ البِرِّ وَالإِثْمِ؟» قُلتُ: نَعَمْ، قَالَ: «أَسْتَفْتِ قَلْبَكَ، البَرْ: مَا أَطْمَأَنَّ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَأَطْمَأَنَّ إِلَيْهِ النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ القَلْبُ. وَالإِنْمُ: مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي السَّاسُ وَأَفْتَوْكَ عَمَدُ بَنِ الْمِمَامَيْنِ حَسَنْ رُونَيْنَاهُ فِي مُسْنَدَي الإِمَامَيْنِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ، وَالدَّارِمِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنْ .

## الحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي نَجِيحِ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةً \_ رَيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ \_ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّع؛ فَأَوْصِنَا، قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى ٱخْتِلَافاً كَثِيراً ؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّواجِذِ، وَإِيَّاكُمُ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

## الحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ - رَهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَبَرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ، رَسُولَ اللَّهِ الْخَبِرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ، قَالَ: «لَقَدْ سَأَلتَ عَنْ عَظِيمٍ - وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُدِمُ البَيْتَ.

ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ السَّلَّيْسِل، ثُمَّ تَسلَا: ﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْسَلَّيْسِل، ثُمَّ تَسلَا: ﴿ لِتَمَالُونَ ﴾ . ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَسْرِ، وَعَمُودِهِ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ.

ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، وَقَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا.

قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! وَإِنَّا لَمُوَّاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟! فَقَالَ: فَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ - أَوْ قَالَ: عَلَى مَنَاخِرِهِمْ - إلَّا حَصَائِدُ أَلْسِتَهِمْ؟!» رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### الحَدِيثُ الثَّلَاثُونَ

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ - جُرْثُومِ بَنِ نَاشِرِ - فَقْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ - جُرْثُومِ بَنِ نَاشِرِ - فَقْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُوداً فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءً؛ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَانٍ، فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ اللَّارَقُطْنِيُّ، وَغَيْرُهُ.

## الحَدِيثُ الحَادِي وَالثَّلَاثُونَ

عَنْ أَبِي العَبَّاسِ، سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُ

- رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُ ﷺ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا
عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ، وَأَحَبَّنِي النَّاسُ، فَقَالَ:
«أَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَأَزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ
النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ» حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ
أَبْنُ مَاجَه، وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ حَسَنَةٍ.

## الحَدِيثُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ السَّحُدْدِيِّ \_ شَعِيدٍ، سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الله ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارً» حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ أَبْنُ مَاجَه، وَالدَّارَ قُطْنِيُّ، وَغَيْرُهُمَا مُسْنَداً.

وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي المُوطَّلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْدَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً، فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ. وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا يَعْضُهَا

### الحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ

عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ \_ إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَآدَّعَى فَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَآدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَالبَيْنَةُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ » حَدِيثٌ المُدَّعِي، وَعَيْرُهُ هَكَذَا، وَبَعْضُهُ حَسَنٌ، رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُ هَكَذَا، وَبَعْضُهُ فِي الصَّحِيحَيْن.

## الحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ - رَهِ مَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: سَمَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## الحَدِيثُ الخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - ﴿ وَ اللّهِ عَالَ: قَالَ اللّهِ وَلَا رَسُولُ اللّهِ وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَذَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ إِخْوَاناً.

المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يَخْذُلُهُ ، وَلَا يَخْذُرُهُ ، التَّقْوَى هَذُلُهُ ، وَلَا يَحْقِرُهُ ، التَّقْوَى هَهُنَا \_ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \_ .

بِحَسْبِ ٱمْرِىءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ.

كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

# الحَدِيثُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ ﷺ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اللَّهَامَةِ.

وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ آخِيهِ.

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ.

وَمَا أَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزُلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَخَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَخَشِيَتْهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَحَفَّتُهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهِ نَسَبُهُ "

# الحَدِيثُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ

عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ \_ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبَّه \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_ قَالَ: 
﴿ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّبِّنَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ 
ذَلِكَ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ 
عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً.

وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ.

وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدهُ حَسَنَةً كَامِلَةً.

وَإِنْ هُمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّتَةً وَاحِدَةً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا بِهَذِهِ الحُرُوفِ.

## الحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - ﴿ اللّهِ - قَالَ: قَالَ وَلَهُ اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - ﴿ اللّهَ اللّهَ مَنْ اللّهَ عَالَى اللّهَ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا ٱفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. عَلَيْه.

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ لِجَه، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ لِجِه، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطِينَتُهُ، وَلَئِنِ ٱسْتَعَاذَنِي لَأَعِيذَنَّهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

### الحدِيثُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ

عَنِ ٱبْنِ عبَّاسٍ \_ رَهُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَاللَّهُ سَيَانَ، وَمَا ٱسْتُحُوهُوا عَلَيْهِ ﴿ حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ ٱبْنُ مَاجَه، وَالبَيْهَ قِيُّ، وَعَنْرُهُمَا.

#### الحَدِيثُ الأَرْبَعُونَ

عَـنِ ٱبْـنِ عُـمَـرَ \_ الله عَـالَ: أَخَـذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكِبَيَّ فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيل».

وَكَانَ أَبْنُ عُمَرَ يَقُولُ: ﴿إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

### الحَدِيثُ الحَادِي وَالأَرْبَعُونَ

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ \_ هُلَّا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: 
﴿ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا 
جِنْتُ بِهِ ﴾ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، رُوِّينَاهُ فِي 
كِتَابِ الحُجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

#### الحَدِيثُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ

عَنْ أَنَسٍ وَ فَيُهُ وَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا ٱبْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أَبَالِى. مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أَبَالِى.

يَىا أَبْنَ آدَمَ! لَـوْ بَـلَـغَـتْ ذُنُـوبُـكَ عَـنَـانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ ٱسْتَغْفَرْتَنِي، خَفَرْتُ لَكَ.

يَا ٱبْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْعًا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً» رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ

# الحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ

عَسنِ أَبْسنِ عَبَّاسٍ - رَهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الفَرَائِضُ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

### الحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ

عَنْ عَائِشَةَ \_ رَهُمُا \_ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الوِلَادَةُ» خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

### الحَدِيثُ الخَامِسُ وَالأَرْبَعُونَ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَ الفَتْحِ ـ وَهُوَ بِمَكَّةَ ـ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ ورسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْنَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ.

فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: لَا؟ هُوَ حَرَامٌ.

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ اللَّهُ البَهُودَ؛ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَأَجْمَلُوه، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ﴿ خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

#### الحَدِيثُ السَّادِسُ وَالأَزْيَعُونَ

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَ يَنْ أَبِيهِ، أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ الكَّهِ الْكَالَّ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا؟ فَقَالَ: "وَمَا هِيَ؟" قَالَ: البِتْعُ وَالمِزْرُ، فَقِيلَ لِأَبِي بُرْدَةَ: وَمَا البِتْعُ؟ قَالَ: نَبِيذُ العَسَلِ، وَالمِزْرُ: نَبِيذُ العَسَلِ، وَالمِزْرُ: نَبِيذُ السَّعِيرِ، فَقَالَ: "كُلُّ مُسْكِمٍ وَالمِزْرُ: نَبِيدُ السَّعِيرِ، فَقَالَ: "كُلُّ مُسْكِمٍ عَرَامٌ" حَرَّامٌ المَّخَارِيُّ.

## الحَدِيثُ السَّابِعُ وَالأَرْبَعُونَ

عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكرِبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: يَقُولُ: «مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْنِ، بِحَسْبِ أَبْنِ آدَمَ أَكَلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحالَة، فَنُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ» رَوَاهُ الإِمَامُ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبْنُ مَاجَه، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

#### الحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالأَرْبَعُونَ

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و ﴿ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَانَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

### الحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالأَرْبَعُونَ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَلَيْهُ - عَنِ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ حَقَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ اللَّهِ حَقَّ قَالَ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصاً، وَتَرُوحُ بطَاناً» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبْنُ مَاجَه، وَأَبْنُ وَالنَّماذِيُّ، وَأَبْنُ مَاجَه، وَأَبْنُ حَبَّنَ فِي صَحِيحِهِ، وَالحَاكِمُ. وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### الحَدِيثُ الخَمْسُونَ

عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَ ﷺ وَرَائِعَ النَّبِيَ ﷺ وَرَائِعَ اللَّهِ! إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيْنَا، فَبَابٌ نَتَمَسَّكُ بِهِ جَامِعٌ؟ قَالَ: «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْباً مِن ذِكْرِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًى خَرَّجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بِهَذَا اللَّهُ ظِ

\* \* \*

تمت بحمد الله